وَرَاوَدَ تُدُالِتِهِ هُوَفِي بَيْنِهَا عَن نَّفَسِهِ وَعَلَّقَتِ الْاَبُوابَ وَقَالَتُ هِينَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ أَلَّهُ ۚ إِنَّهُ وَيِّى أَخْسَنَ مَثُوايٌّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَلظَّالِمُونَّ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِرِّهُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن بِيِّهِ ا بُرُّهَانَ رَبِّهِ مَ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّءَ وَالْفَحَنْكَ آءَ إنَّهُ ومِنْ عِبَادِ نَا ٱلْحُعْلَصِينٌ ١٠٠٠ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ فَلَيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنَ ارَادَ بِأُهْلِكَ سُوَّءً اللَّهُ أَنْ يُشْبَعِنَ أَوْعَذَ الَّ ٱلْلِيثُمُّ ۞ قَالَ هِيَ رَوَدَ نُنِ عَن نَّفُسِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ آهَلِهَ إِن كَانَ قِمَيهُ و فُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَ قَتَ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ فَهِيضُهُ و فُكَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ أَلصَّادِ قِينٌ ۞ فَلَمَّا رِءِ ا فَهَيصَهُ و فُكَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعُرِضُ عَنْ هَاذَا وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ أَكَاطِينٌ ۞ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي اللَّهِ يِنَةِ إِمْرَأَتُ الْعَينِيزِ ثُرَاوِدُ فَبَيْهَا عَن نَّفُسِهِ عَ فَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَلِ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ اللَّهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَ اتَتَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَهُ نَنَ سِكِّينَا وَقَالَتُ الْحَرُجُ عَلَيْهِ نَنَّ فَأَمَّا رَأَيُّنَهُ ۚ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعُنَ أَيَّدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَلْشَ لِلهِ مَاهَاذَا بَشَرًّا إِنْ هَاذَ آَإِلَّا مَلَكٌ كُرِيمٌ ۞ قَالَتْ فَذَا لِكُنَّ أَلَدِ مِهُ ثُنُّنِّذِ فِيهٌ وَلَقَدُ رَوَد تُنْدُوعَن نَّفَسِهِ عِن السَّتَعْصَمُ وَلَإِن لَّرْ يَفْعَلَ مَاءَامُرُهُ ولَيُسْتِعَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ أَلصَّاغِيرِ بنَّ ٥ قَالَ رَبِّ